### «خطبة عيد الفطر المبارك»

# محمد بزسليماز المهوس/جامع الحمادي بالدمام في عام ١٤٣٩هـ الْخُطْبَةُ الْأُولَى

اللهُ أَكْبَرِ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ الللهُ الللهُ أَنْ الللهُ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ أَنْ الللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ أَنْ الللهُ اللهُ أَنْ اللهُ الللهُ أَنْ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ ا

إِنّ الحُمْدَ لِلّهِ خُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعْفِهُهُ، وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّعَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً لَهُ، وأَمّا بعد : أَيُهَا الْمُسْلِمُونَ / اِتَّقُوا اللّهَ تَعَالَى حَقَّ التَّقُوى, وَأُشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ الَّتِي لَا تُعَدُّ لَهُ وَلا تُحْصَى; وَالَّتِي مِنْهَا إِدْرَاكُ شَهْرِ رَمَضَانَ, وَإِكْمَالُهُ وَإِثْمَامُهُ, وَالتَّقَرُّبُ إِلَى الله بِأَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ فَي وَلا تُحْصَى; وَالنَّيْ مِنْكُمْ, وَائْنَ يَعْفِرَ لَكُمْ مَا بَدَرَ فِيهِ , فَأَشْكُرُوا الله تَعَالَى عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ, وَاسْأَلُوهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكُمْ, وَأَنْ يَعْفِرَ لَكُمْ مَا بَدَرَ فِيهِ , فَأَشْكُرُوا الله تَعَالَى عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ, وَاسْأَلُوهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكُمْ, وَأَنْ يَعْفِرَ لَكُمْ مَا بَدَرَ مِنْ أَنْكُمْ, وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ, يَوْمَ عِيدٍ لِلمُسْلِمِينَ, فَأُمَّةُ مُحْمَةٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا فِي عِيدُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا فَي عِيدُ الْفِطْر وَعِيدُ الأَضْحَى, وَكِلَاهُمُا يَأْتِيَانِ عَقِبَ وَمَنَا عَيْدُهُ وَسُرَعُوا هُو حَيْرٌ مِنْ أَرْكُانِ الْإِسْلَامِ, وَشَعِيرَتَيْنِ مِنْ أَعْظَم شَعَائِرِ الإِسْلَامِ, هُمَا الصِيّنَامُ وَالْحَجَّ, فَهُمَا عِيدَا فَي وَكُرَّ وَشُكُرٌ (قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذُلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُو حَيْرٌ يُمَّا يَجْمَعُونَ )

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ / نَفْرَحُ بِالعِيد وَحُقَّ لَنَا أَنْ نَفْرَحَ لِأَنَّنَا بِفَضْلِ رَبِّنَا أَدْرَكْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ فَصُمْنَاهُ وَقُمْنَاهُ , وَعَلَا تَكْبِيرُنَا الْمُسَاحِدَ وَالدُّوْرَ وَالأَسْوَاقَ فَرَحًا بِهِ، وَاسْتِجَابَةً لِقَوْلِ رِبِّنَا حِلَّ فَصُمْنَاهُ وَقُمْنَاهُ , وَعَلَا تَكْبُونَ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (أَحْرَجْنَا زَكَاةَ الفِطرِ وَنَسْأَلُ اللهَ قَبُولَهَا وَعَلَا ( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (أَحْرَجْنَا زَكَاةَ الفِطرِ وَنَسْأَلُ اللهَ قَبُولَهَا ) وَالفَوْزَ بِوَافِرِ الأَجْرِ , لَبِسْنَا الجَدِيدَ لِنَشْهَدَ صَلَاةً العِيدِ, وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ.

نَفْرَحُ بِالْعِيدِ لِأَنَّهُ يَأْتِي فَيُفْرِحُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ, وَالغَنِيَّ وَالفَقِيرَ, وَيُسَاوِي بَيْنَ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ كُلِهِمْ ، فَالصَّغِيرُ بُجِلُّ وَيَرْحَمُ الكَبِيرَ, وَالكَبِيرُ يَتَوَاضَعُ وَيَعْطُفُ عَلَى الصَّغِيرِ, وَالْمَوْسُرُونَ يَبْسُطُونَ أَيْدِيَهُمْ لِأَصْحَابِ الحَاجَةِ وَالفَاقَةِ بِالجُودِ وَالسَّحَاءِ, وَتَتَحَرَّكُ نَفُوسُهُمْ بِالشَّفَقَةِ يَبْسُطُونَ أَيْدِيَهُمْ لِأَصْحَابِ الحَاجَةِ وَالفَاقَةِ بِالجُودِ وَالسَّحَاءِ, وَتَتَحَرَّكُ نَفُوسُهُمْ بِالشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْإِحَاءِ , وَتَسْرِي فِي قُلُوهِمْ رُوحُ الْمَحَبَّةِ وَالتَّاخِي, فَتَذْهَبُ عَنْهُمْ الضَّغَائِنُ ، وَالرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَودَةُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجُسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجُسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمْونِينَ اللهُ عَنْهُ . وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجُسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجُسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمْونِينَ اللهُ عَنْهُ .

## «خطبة عيد الفطر المبارك»

#### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في عام ١٤٣٩هـ

أَ فِي العِيدِ - عِبَادَ اللَّهِ - تَتَصَافَى القُلُوبُ, وَتَتَصَافَحُ الأَيْدِي, وَيَتَبَادَلُ الجَمِيعُ التَّهَايِي ، وَإِذَا كَانَ فِي العُيدِ تُسَلُّ فَتَرُولُ, وَإِنْ كَانَ فِي الوُجُوهِ كَانَ فِي العُجُوهِ عَبُوسٌ فَإِنَّ العِيدَ يُدْخِلُ البَهْجَةَ إِلَى الأَرْوَاحِ وَالبَسْمَةَ إِلَى الوُجُوهِ والشِّفَاهِ, فَالعِيدُ فُرْصَةُ لِكُلِّ عَبُوسٌ فَإِنَّ العِيدَ يُدْخِلُ البَهْجَةَ إِلَى الأَرْوَاحِ وَالبَسْمَةَ إِلَى الوُجُوهِ والشِّفَاهِ, فَالعِيدُ فُرْصَةُ لِكُلِّ عَبُوسٌ فَإِنَّ العِيدَ يُدْخِلُ البَهْجَةَ إِلَى الأَرْوَاحِ وَالبَسْمَةَ إِلَى الوُجُوهِ والشِّفَاهِ, فَالعِيدُ فُرْصَةُ لِكُلِّ عَبُوسٌ فَإِنَّ العِيدَ يُدْخِلُ البَهْجَةَ إِلَى الأَرْوَاحِ وَالبَسْمَةَ إِلَى الوُجُوهِ والشِّفَاهِ, فَالعِيدُ فُرْصَةُ لِكُلِّ كَاللَّهِ مَنْ دَرَنِ الأَخْطَاءَ, فَلَا يَبْقَى فِي قَلْبِهِ إِلَّا بَيَاضُ الأَلْفَةِ وَنُورُ الإِيمَانِ, وَعَلَى مُسْلِمٍ لِيَتَطَهَّرَ مَنْ دَرَنِ الأَخْطَاءَ, فَلَا يَبْقَى فِي قَلْبِهِ إِلَّا بَيَاضُ الأَلْفَةِ وَنُورُ الإِيمَانِ, وَعَلَى لِيتَطَهُّرَ مَنْ دَرَنِ الأَخْطَاءَ, فَلَا يَبْقَى فِي قَلْبِهِ إِلَّا بَيَاضُ الأَلْفَةِ وَنُورُ الإِيمَانِ فِي قُلُوبِنَا عَلَا لِي لِيتَطَهُر لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلا جَعْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤُوفُ لَو اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا لَا إِلَيْ عَلَى الْفَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْوفُ لَوْلِ اللَّولِيمَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ / أَشْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى أَنْ حَلَقَكُمْ مُسْلِمَينَ مِنْ أَصْلَابٍ مُؤْمِنَةٍ مُوجِّدَةٍ ، قَدْ حَلْقُكُمْ لِطَاعَتِهِ ، وَاسْتَعْمَلَكُمْ فِي عِبَادَتِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى (وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) وَمَنْ فَضْلِهِ وَمِنَّتِهِ وَكَرِمِهِ وَرَحْمَتِهِ، أَنْ أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ ويتكلَّمُ بِلُغَتِكُمْ لِيَعْبُدُونِ ) وَمَنْ فَضْلِهِ وَمِنَّتِهِ وَكَرِمِهِ وَرَحْمَتِهِ، أَنْ أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ ويتكلَّمُ بِلُغَتِكُمْ يُعَلِّمُكُمُ الطَّرِيقَ الصَّحيحَ ، وَالْمَسْلَكَ الْبَيِّنَ الْوَاضِحَ لِعبادةِ رَبِّنا ، كَمَا قَالَ تَعَالَى (لَقَدْ جَاءَكُمْ لَي يَعْلِمُكُمْ الطَّرِيقَ الصَّحيحَ ، وَالْمَسْلَكَ الْبَيِّنَ الْوَاضِحَ لِعبادةِ رَبِّنا ، كَمَا قَالَ تَعَالَى (لَقَدْ جَاءَكُمْ وَسُولُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ )

وَوَعَدَ مَنْ أَطَاعَهُ وَأَطَاعَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَوْزَ وَالْفَلَاحَ بِالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ كَمَا قَالَ وَوَعَدَ مَنْ أَطَاعَهُ وَأَطَاعَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \* قُلْ وَتَعَالَى (قُلْ إِن كُنتُمْ قُلِهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \* قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ )

وَقَدْ أَمرَنَا اللهُ تَعالَى أَنْ نَكُونَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا أُمَّةً وَاحِدَةً نَعْتَصِمُ بِكِتَابِهِ وَنَتَّبِعُ سُنَّةَ نَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَحْذَرُ التَّقَرُّقَ وَالاَحْتِلاَفَ فِي الْعَقِيدَةِ وَالتَّوجُّهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى ( وَاعْتَصِمُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَحْذَرُ التَّقَرُقُ وَالاَحْتِلاَفَ فِي الْعَقِيدَةِ وَالتَّوجُّهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى ( وَاعْتَصِمُوا إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَحْذَرُ التَّقَرُقُ وَالاَحْتِلاَفَ فِي الْعَقِيدَةِ وَالتَّوجُّهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى ( وَاعْتَصِمُوا إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَحْذَرُ التَّقَرُقُوا . . . الآية )

وَلاَ يَرْتَفِعُ شَأْنُ الأُمّةِ الإسْلاَمِيّةِ ، وَلاَ تَقْوى شَوْكَتُها، وَلاَ يَدُومُ عِزُّهَا وَيَتَحَقِّقُ نَصْرُها ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَصْحَابُهُ فِي الْعَقِيدَةِ وَالْعِبَادَةِ كَانَتْ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَصْحَابُهُ فِي الْعَقِيدَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالتَّوَجُّهِ وَالسُّلُوكِ ، وَابْتَعَدَتْ عَنِ السُّبُلِ الشَّيْطَانِيَّةِ الَّتِي تُفَرِّقُها ، كَمَا قالَ تَعالى ( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ وَمِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ وَمِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ وَمِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلِ افْتَفُوا الله رَبَّكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ ، والْزَمُوا تَتَبُعُوا اللهُ رَبَّكُمْ ، واهْنَعُوا بِعيدِكُمْ ، والْزَمُوا تَتَقُولَ الله وَيَعْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْعَلَى وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا مَنْ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا مُعُولُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلِلْ وَلَا مَلْهُ وَاللّهُ وَلِلللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْمِولًا وَلَا اللهُ وَلَوْنَ الللهُ وَلَا مَاللهُ وَلِكُمْ وَاللّهُ وَلَا مَا لَا لَهُ الللهُ وَلِي الللهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلِي الللهُ وَلَا الللهُ وَلِهُ الللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَوْمُ وَالللللّهُ

# «خطبة عيد الفطر المبارك»

#### محمد بزسليماز المهوس/جامع الحمادي بالدمام في عام ١٤٣٩هـ

اً ، أقولُ ما تَسْمَعُونَ، وأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي ولكُم ولِجِميعِ الْمُسلميِنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فاسْتَغْفِروهُ إنّهُ اللهَ فَو النّهُ اللهَ عَفِروهُ إنّهُ الْمُعُورُ الرّحِيم.

### اَخُطْبَةُ الثَّانيَةُ

الله أكبر الخمد لله مُعيدِ الجُمَعِ وَالأَعْيادِ

، ومُبِيدِ الْأُمَمِ وَالْأَجْنادِ، وَجَامِعِ النَّاسَ إِلَى يَوْمَ الْحَشْرِ وَالتَّنَادِ ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على عَبْدِهِ

وَرَسُولِهِ الْمُفَضَّلِ عَلَى جَميعِ الْعِبَادِ، صَلّى الله عَليْهِ وَعَلَى آلِهِ وأصْحابِهِ وأعْوانِهِ وسَلّم تَسْلِيماً

كثيراً .. أمّا بَعْدُ عِبادَ اللهِ : أُشْكُرُوا الله تَعَالَى أَنْ مَنَّ عَلَيْكُمْ إِدْراكَ شَهْرِ الصَوْمِ فَصُمْتُمْ أَيَّامَهُ وَوَهُمْتُمْ لَيَالِيهُ ،ومِنْ شُكْرِ اللهِ تَعَالَى مُواصَلَةَ أَعْمَالِ الْحَيْرِ ، وَالاسْتِمْرَارِ عَلَى الطَّاعَةِ ، وَمِنْ وَفَمْتُمْ أَيَّامَهُ وَفَكُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الطَّاعَةِ ، وَمِنْ فَهُرِ اللهِ تَعَالَى مُواصَلَة أَعْمَالِ الْحَيْرِ ، وَالاسْتِمْرَارِ عَلَى الطَّاعَةِ ، وَمِنْ فَوْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَضُولَ اللهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمُّ أَتْبَعَهُ سِتَّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ " وَالهُ مُسْلِم

أَ **يُهَا الأُخْتُ الْمُسْلِمَةُ** : إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَنْزَلَ فِيكِ سُوَراً وآياتٍ تُتْلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ ، فَاسْتَمْسِكِ بِشرعِ اللهِ ، وَكُونِي مِنَ الصّالحِاتِ ، تَذَكَّرِي نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكِ إِذْ جَعَلَكِ مِنْ أَتْباعِ مُحُمّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كُونِي قُدُوةً ،وداعِيَةً إِلَى اللهِ تعالى ، صُونِي بَيْتَكِ وأطِيعِي زوجَكِ، واعْتَنِي بِتربِيَةِ أَوْلادَكِ ؛ فَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولةٌ عَنْ رَعِيّتِها .

التُهَا الْمُسْلِمُون/ هَنُّوا أَقَارِبَكُمْ بِهذا الْعِيدِ الْمُبَارِكِ ، وَابْدَأُوا بِوَالِدِيِكُم وَإِحْوَانِكُمْ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ أَنَّهُ اللهُ أَنَّهُ اللهُ أَنَّهُ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ قَالَ: "كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِيَعْضَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِيَعْضَ اللهُ عِلْدُ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِيَعْضَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ "

اللّهُمَّ أَحْيِنا مُؤْمِنينَ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمينَ ، وَأَخْفْنا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ حَزايا ولا مَفْتُونِينَ، تَقَبّلْ تَوْبَتَنا ، وَاغْسِلْ حَوْبَتَنا ، واشْفِ صُدُورَنا ، وَطَهّرْ قُلُوبَنا ، وَحَصّنْ فُرُوجَنا، وارْحَمْ أَمْواتَنَا ، واشْفِ مُرْضَانَا، وَاقْضِ دُيونَنَا واهْدِ ضَالَّنَا، وَأَدِمْ أَمْنَنَا، وَانْصُرْ جُنُودَنَا ، وَوَفِّقْ وُلاةَ أُمُورِنا ، وَأَصْلِحْ مُرْضَانَا، وَاقْضِ دُيونَنَا واهْدِ ضَالَّنَا، وَأَدِمْ أَمْنَنَا، وَانْصُرْ جُنُودَنَا ، وَوَفِقْ وُلاةَ أُمُورِنا ، وَأَصْلِحْ أَحُولَلَ أُمَّتِنا يَارَبُّ الْعَالَمِين .

﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ \* وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾